## «عشرذي الحجة "»

### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٢/١١/٢٤هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ وَسَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهَ مَعْدُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ﴿ اللَّهَ عَمْدُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ﴿ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّه

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: تَسْتَقْبِلُ الأُمَّةُ الإِسْلاَمِيَّةُ أَيَّامًا جَلِيلَةً فَاضِلَةً، هِيَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ، لَهَا مَكَانَةٌ عَظِيمِهِ لَهَا؛ أَيَّامَ عَشْرِ السَّنَةِ، لَهَا مَكَانَةٌ عَظِيمِهِ لَهَا؛ أَيَّامَ عَشْرِ السَّنَةِ، لَهَا مَتَنَوِّعَةِ الطَّاعَاتِ. فَالْيَةِ الدَّرَجَاتِ، مُتَنَوِّعَةِ الطَّاعَاتِ.

فَمِنْ فَضَائِلِهَا: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَقْسَمَ كِمَا فَقَالَ: {وَالْفَجْرِ \* وَلَيَالٍ عَشْرٍ} وَلاَ لَلْ لَيُقْسِمُ تَعَالَى إِلاَّ بِعَظِيمٍ، وَلَهُ أَنْ يُقْسِمَ كِمَا يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ، وَلاَ يَجُوزُ لِخَلْقِهِ أَنْ لَا يُقْسِمُوا إِلاَّ بِهِ.

وَمِنْ فَضَائِلِهَا: أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَكْمَلَ فِيهَا الدِّينَ؛ إِذْ تَخْتَمِعُ فِيهَا الْعِبَادَاتُ كُلُهَا، وَ وَيَكُمُلُ أَجْرُهُ، وَقَدْ رَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَ وَيَكُمُلُ أَجْرُهُ، وَقَدْ رَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَ وَيَكُمُلُ أَجْرُهُ، وَقَدْ رَوَى الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَ وَاللَّفْظُ لِلْبُحَارِيِّ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُوهُمَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُوهُمَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ فَا لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتُمْمُتُ لَكُمْ ذِينَكُمْ وَأَتُمْمُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتُمْمُتُ فَلَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ﴾ قالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ فَا لَكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِينًا ﴾ قالَ عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ فَا لَكُمْ يَعْرَفُهُ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

# «عشر ذي الحجة "»

#### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٩/١١/ ١٤٤٢هـ

وَمِنْ فَضَائِلِهَا: أَضَّا أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا عَلَى الإِطْلاَقِ، دَقَائِقُهَا وَسَاعَاتُهُا وَأَيَّامُهَا، لَا فَهِيَ أَحَبُّ الأَيَّامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَهِيَ لَا فَهِيَ أَعْرَاتِ، لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ أَلَّ مَوْسِمٌ لِلرِّبْحِ، وَهِي طَرِيقٌ لِلنَّجَاةِ، وَهِي مَيْدَانُ السَّبْقِ إِلَى الْخَيْرَاتِ، لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللهُ أَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ اللّهِ اللهِ يَعْلَى مِنْ هَذِهِ اللّهِ اللهِ يَعْلَى مِنْ هَذِهِ اللهِ اللهِ يَعْلَى مِنْ هَذِهِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» رَوَاهُ إِلْبُحَارِيُّ.

وَمِنْ فَضَائِلِهَا: أَنَّ فِيهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ يَوْمٌ مَعْرُوفٌ بِالْفَضْلِ وَكَثْرَةِ الأَجْرِ فَعُوْرَانِ الذَّنْبِ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ وَعُفْرَانِ الذَّنْبِ قَالَ صَلَّى اللهُ فِيهِ عَرَفَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يَوْمُ الْحُجِّ الأَعْظَمِ، قَالَ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحُبُّ عَرَفَةُ»، وَيَوْمُ عَرَفَةَ يُسْتَحَبُّ صِيَامُهُ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الحُبُّ عَرَفَةُ»، وَيَوْمُ عَرَفَةَ يُسْتَحَبُّ صِيَامُهُ لِغَيْرِ الْحَاجِّ، فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: وَسُئِلَ –أَيْ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهُ – قَالَ: وَسُئِلَ –أَيْ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهُ – قَالَ عَنْ مَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ».

وَمِنْ فَضَائِلِهَا: أَنَّ فِيهَا يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَهُوَ الْفَضَلُ الأَيَّامِ يَوْمُ النَّحْرِ».

وَمِنَ الأَعْمَالِ الْمَشْرُوعَةِ فِيهَا: التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّحْمِيدُ: لِمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا أَنْ مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَلاَ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَا عَشْرِ مَنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَا عُمْرَ فَا عُرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ»، وَقَالَ الْبُحَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: كَانَ ابْنُ عُمَرَ فَا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ»، وَقَالَ الْبُحَارِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ-: كَانَ ابْنُ عُمَرَ فَا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ اللهُ عَنْهُمْ- يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ إِلَا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ إِلَا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَللهِ إِلَا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْهُمْ أَنْ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْهُمْ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ إِلَا اللهُ أَنْهُمْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُمْ أَنْهُمُ اللهُ أَنْهُ أَلَاهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ

## «عشرذي الحجة "»

#### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ٢٩/١١/ ١٤٤٢هـ

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَنَفَعَنَا بِمَا فِيهِمَا مِنَ الآياتِ وَالْحِكْمَةِ. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ لَا تَعْظِيمًا لَشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانِهِ، صَلَّى اللهُ لَا تَعْظِيمًا لَشَاهِمًا كَثِيمًا .. أَمَّا بَعْدُ:

اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى عِبَادَ اللهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ مَا يُعْمَلُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ الْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا لَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ هُوَ الْحَجُّ الْمُوَافِقُ لِهَدْيِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ–، الَّذِي لَمْ يُخَالِطْهُ إِثْمُ مِنْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ أَوْ رَفَتٍ أَوْ فُسُوقٍ.

وَمِنَ الأَعْمَالِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ: الأُضْحِيَةُ ، وَهِيَ سُنَّةٌ وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا دَحَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا دَحَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ اللهُ الل

فَاتَّقُوا اللهَ عِبَادَ اللهِ، وَاسْتَغِلُّوا أَوْقَاتَكُمْ فِيمَا يُقَرِّبُكُمْ إِلَى اللهِ. هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى اللهِيَّةِ عَلَى اللهِ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا عَلَى اللهِ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اللهِ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اللهُ عَلَى النَّهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَيُّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَنْ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: